## 

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها، وزعمت أنه لا بد لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استيطانها في مواطن الغرب وتقررها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها، والاستظلال بظلها، والمثول بفنائها، والاستسعاد بخدمتها، فتناشدوا وقالوا:

قُـومُـوا إلى الدَّارِ مِنْ لَيْلِي نُحـيـيـها نعض أهليـها نعم ونساألُهم عَنْ بَعض أهليـها

وإذا الأشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب، بأى نواحى الأرض أبغى وصالكم، وأنتم ملوك ما للقصدهم نحو.

وإذا هم يمنادى الغيب ينادى من وراء الحجب: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٥٥. لازموا أماكنكم ولا تفارقوا مساكنكم، فإنكم إن فارقتم أوطانكم، ضاعفتم أشجانكم، فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء:

إن السلامة من سعدى وجارتها

أن لا تحل على حـــال بواديهــا

قلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقًا وقلقًا وتحيرًا وأرقًا،

وقالوا من عند آخرهم:

وَلَـوْ دَاوَالْكُ كُـلُ طَـب بغَـــيْـــر كَــَــلام لّـيلى مـــا شـــف

إِنَّ المحسَبَّ الَّــذي لا شَيْءَ يُسفِّنِ عُــ

أو يَسْتَ قَرَو وَمَن يه الدار

ثم نادى لهم الحنين، ودب فيهم الجنون، فلم يتلعثموا في الطلب اهتزازاً منهم إلى بلوغ الأرب. فقيل لهم: بين أيـديكم المهامة الفيح والجبـال الشاهقة والبحار المغـرقة وأماكن القر ومساكن الحر، فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية، فالأحرى بكم مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع، وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول، ولا يبالون، بل رحلوا وهم يقولون:

فـــــريـدٌ عن الخــــــلاَّن في كل ً بلدة إذا عَظُمَ المطلوبُ قَلَّ المُسَساعسد

فامتطى كل منهم مطية الهمـة قد ألجمـها بلجام الشوق وقـوّمها بقـوام العشق وهو

انْظُرُ إلى نَاقَـــتى في ســاحــة الوادي

شديدة بالسرى من تَحْت ميساد إذا اشتكت من كلال البين أوْعَد مَا رُرحُ القُدومُ فَتَحْدَا عِنْدَ مِيعَادى

لَهِ ا بِوَجْ هِكْ نُورٌ تست ضَيءُ به

وَفَى نَوَالكَ مِنْ أَعْسِقَسِابِهِا حسادى

فرحلوا من محجة الاختبار، فاستدرجتهم بحد الاضطرار، فهلك من كان من بلاد الحر في بلاد البرد، ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحر، وتصرفت فيهم الصواعق. وتحكمت عليهم العواصف حتى خلصت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك، ونزلوا بفنائه واستظلوا بجينابه، والتمسوا من يخبر عينهم الملك وهو في أمنع حصن من حيمي عزه، فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سكان الحضرة أن يسألهم: ما الذي حملهم على الحضور؟ فقالوا: حضرنا ليكون مليكنا، فقيل لهم: أتعبتم أنفسكم فنحن الملك شئتم أو أبيتم، جئتم أو ذهبتم، لا حاجة بنا إليكم، فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا وخبجلوا وخابت ظنونهم فتعطلوا فلما شملتهم الحيرة، وبهرتهم العزة، قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد تخاذلت القوى وأضعفنا الجوى، فليتنا تركنا في هذه الجزيرة لنموت عن آخرنا، وأنشئوا يقولون هذه الأبيات:

أَسُكّان رامـــة هَـلْ مِنْ قـــرى فَـقَـدْ دفعَ اللَّيلُ ضـيـفًا قنوعا كَــفَـاهُ مِنَ الزَّاد إِن تمهــدوا له نَظَرًا وكَـلامًا وسـيـعـا

هذا وقد شملهم الداء، وأشرفوا على الفناء، ولجمُّوا إلى الدعاء:

ثَمل نَشَــاوى بِكَأْسِ الغــرام

فَكُلُّ غَداً لأخيب رضيعا

فلما عمّهم اليأس، وضاقت بهم الأنفاس تداركتهم أنفاس الإيناس وقيل لهم: هيهات فلا سبيل إلى اليأس، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، فإن كان كمال الغنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم أوجب السماحة والقبول، فبعد أن عرفتم مقداركم في العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم: "أحيني مسكينًا" ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالملك العنقاء أن يتخذه قرينًا، فلما استأنسوا بعد أن استيأسوا، وانتعشوا بعد أن تعبسوا ووثقوا بفيض الكرم واطمأنوا إلى درور النعم أم لهم دية؟ فقيل: هيهات هيهات: ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْته مُهاجِرًا إلى الله ورَسُوله ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُهامة والأودية، أمطلول دماؤهم المُهوتُ فقيل: هيهات هيهات: ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْته مُهاجِرًا إلى الله ورَسُوله ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوت فقيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ﴾ [البقرة: ١٥٥]. سطوة الابتلاء: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ﴾ [البقرة: ١٥٥]. لهوات التيار. قيل: هيهات ﴿ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءً ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. فالذى جاء بهم وأمهاتهم أحياهم، والذى وكّل بكم داعية الشوق حتى عمران: ١٦٩]. فاله لاك في أربحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقربهم، فهم حجب استقللتم العناء والهلاك في أربحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقربهم، فهم حجب

العزة وأستار القدرة: ﴿ فِي مَقْعُد صِدْق عِندَ مَلِيكَ مُقْتَدرٍ ﴾ [القمر: ٥٥]. قالوا: فهل لنا إلى مشاهدتهم سبيل؟ قبل: لا، فإنكم في حجاب العزة وأستار البشرية، وأسر الأجل وقيده، فإذا قضيتم أوطاركم وفارقتم أوكاركم، فعند ذلك تزاورتم وتلاقيتم، قالوا: والذين قعد بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ قبل: هيهات ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُم فَقَبَطَهُم ﴾ [التوبة: ٤٦]. ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهناهم فطردناهم. أنتم بأنفسكم جئتم أم نحن دعوناكم؟ أنتم اشتقتم أم نحن شوقناكم؟ نحن أقلقناكم فحملناكم وحملناهم في البر والبحر، فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضمان الكفاية كمل اهتزازهم وتم وثوقهم فاطمأنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكين، وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين، ولتعلمن نبأه بعد حين.

## فصل

أترى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المتبدئ من فرق؟ إنما قال: جئنا ملكنا من كان مبتدئًا، أما من كان راجعًا إلى عيشه الأصلى ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ وَلَى عَيْشَهُ الْأَصَلَى ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ وَلَى عَيْشَهُ الأصلى ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## فصل

من يرتاع لمثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية، وأريحية الروحانية، فكلام الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور، وتجديد العهد بملازمة الوضوء، ومراقبة أوقات الصلاة، وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الحلو في غيفلة لا بدّ من أحد الطريقين، فاذكروني أذكركم، أو نسوا الله فنسيهم. فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكرني، ومن سلك النسيان: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيَضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ ذكرني، ومن سلك النسيان: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذكرِ الرَّحْمَنِ النسبتين ولا بديتلوه يوم القيامة الزحرف: ٣٦]. وابن آدم في كل نفس مصحح أحد هاتين النسبتين ولا بديتلوه يوم القيامة أحد السيماءين. أمّا يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون بسيماهم في وجوهم من أثر السجود، أنقذك الله بالتوفيق، وهداك إلى التحقيق، وطوى لك الطريق، إنه بذلك حقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين.